# روضة الشاكر

في قراءة ابن عامر تأليف محمد بن مصطفى الحسيني الشهاوي تحقيق ومراجعة جمال بن السيد بن رفاعي

توزیع مؤسسة قرطبة ۲۵۸۸۳۱۱۷ – ۲۵۸۸۳۱۷۷

عفا اللَّه عنه ، و ان والديه ، ومشايخه

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى رقم الإيداع ٢٠٠٨/٨٥٢٨ الترقيم الدولي 977-365-063-4

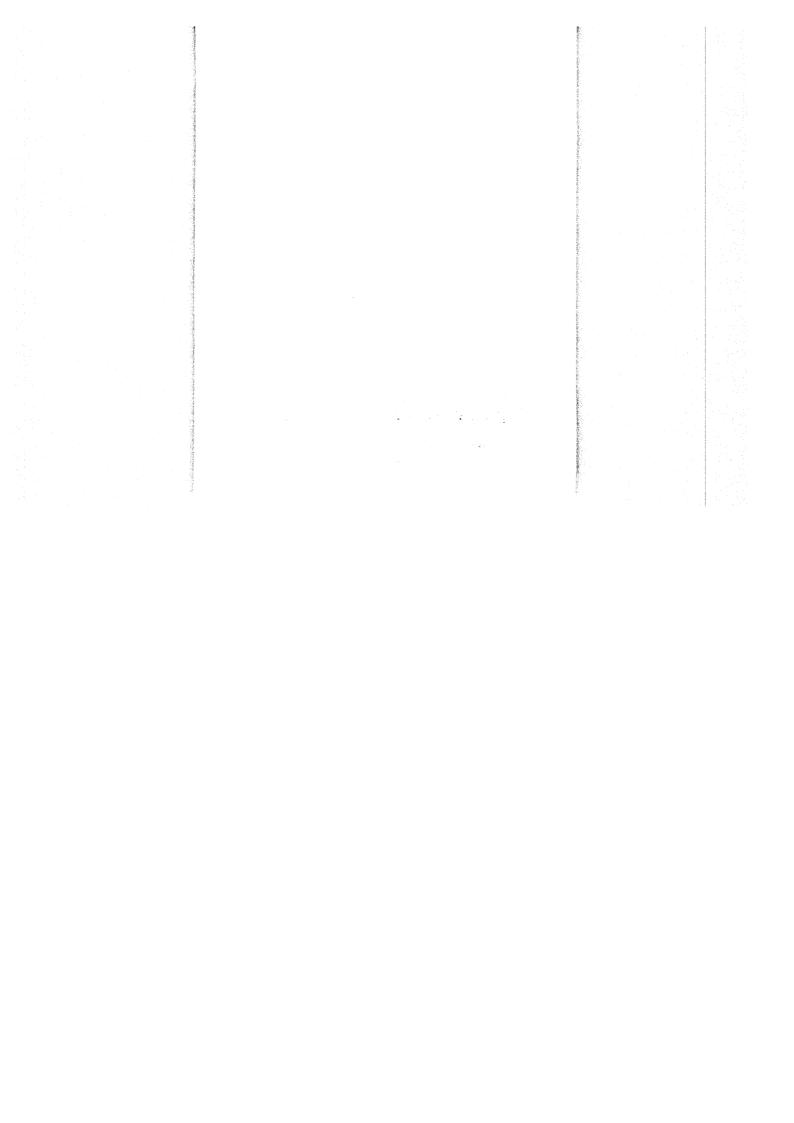

### بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله ، نحمده ، ونستعينه ، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ، وأشهد أن مَعَنُونَ إلا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران : ١٠٢]

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم فِن نَفْسِ وَبَعِدَة وَخَلَقَ مِنْهَا رَقِبَهَا وَبَالَا كَثِيرًا وَلِسَاءً وَاتَّقُوا اللّه الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّه كَانَ عَلَيْكُم رَقِيبًا ﴿ ﴾ [النساء : ١] ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللّه وَقُولُوا فَوْلًا سَدِيلًا \* يُعْلِجُ لَكُمْ أَنُونِكُمْ وَمَن بُطِع اللّه وَرَسُولُمُ فَقَد لَكُمْ ذُنُونِكُمْ وَمَن بُطِع اللّه وَرَسُولُمُ فَقَد فَازَ فَوْلًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-٧]

أما بعد ، فإن أحسن الحديث كتاب الله ، وخير

الهدي هدي محمد ﷺ ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .

وبعد ، فإن روضة الشاكر في قراءة ابن عامر للعلامة عمد بن مصطفى الحسيني الشهاوي من المتون القيمة ، أسأل الله – تعالى – أن ينفع بها، وأن يتقبل مني ما بذلته في تحقيقها .

## ترجمة المؤلف: -

هو محمد بن مصطفى الحسيني ، الشهاوي<sup>(۱)</sup>، الدسوقي ، الأزهري ، النقشبندي ، عالم مشارك في عدة علوم ، توفى بعد سنة ١١٦٧ ه .

<sup>(</sup>۱) معجم المؤلفين (۵/ ۲۹۵، هدية العارفين ۲/ ۳۳۰، إيضاح المكنون ۱/ ۲۸۳، ۲/ ۴۶۹، ۱۸۲۱) .

#### مؤ لفاته : -

١ - الألطاف الخفية في أخذ الزكاة الهاشمية (هدية العارفين ٢/ ٣٣٠، إيضاح المكنون ٢٩٥/،٢/
 ٤٤٠، ٤٣٩، معجم المؤلفين ٥/ ٢٩٥).

٢ - بغية الأريب ورشف رضاب الحبيب في شرح أنموذج اللبيب (هدية العارفين ٢/ ٣٣٠، معجم المؤلفين ٥/ ٢٩٥).

٣ - بهجة التحديث ببيان أصول الحديث (هدية العارفين ٢/ ٣٣٠) .

ع - ترويح الأرواح ومفتاح السرور والأفراح في شرح قصيدة الشهاب أحمد . . . الوعيطي، أوله : الحمد لله خالق الأسباب (إيضاح المكنون ١/ ٤٤٠،٤٣٩/٢،٢٨٣) .

تنزیه النواظر في ریاض النظائر (هدیة العارفین /۳۳۰).

٦ - الدرة البيضاء في صور الحكماء . (هدية العرفين /۳۳۰/) .

٧ - روضة الشاكر في قراءة ابن عامر ، والتي أقوم
 بتحقیقها معتمدًا على نسخة دار الكتب المصریة قراءات
 ۲۸۰ .

٨ - ضوء البدر في عدة أسماء أهل بدر (هدية العارفين ٢/ ٣٣٠) .

٩ - الظرفية الأثرية في القصيدة السلفية (هدية العارفين ٢/ ٣٣٠) .

١٠ - انفراج الشدة بتعريف فضل أصحاب الكتب الستة (هدية العارفين ٢/ ٣٣٠، إيضاح المكنون ١/ ٢٨٣، ٢/ ٤٣٩، ٤٤٠) ،

معجم المؤلفين ٥/ ٢٩٥).

۱۲ - المحاسن الأدبية في مواعظ البرية (إيضاح المكنون ۱/ ۲۸۳، ۲/ ٤٤٠،٤٣٩) .

۱۳ – ملجأ الطالبين ومعين السائلين (هدية العارفين ۲/ ۲۳۰) .

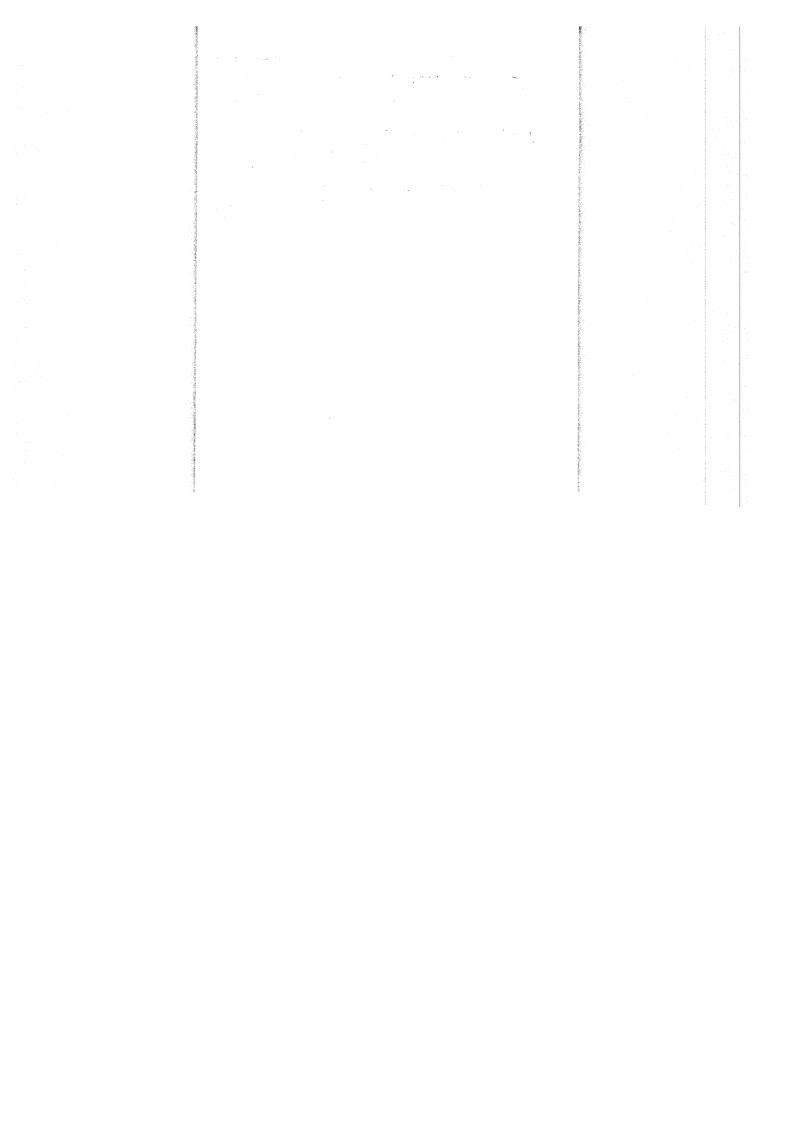

صورة اللوحة الأولى من روضة الشاكر





المملاول والمعالم والدولة والمعالم وال



والمفضل الصلاة فهالم . سوالم والكروكوب المصلاء والكروكوب المصلاء والكروكوب المتعلق ال

بِسْمِ الله الرّخمنِ الرّحِيمِ

رَوْضَةُ الشَّاكِرِ فِي قِرَاءَةِ ابنِ عَامر

مُحَمَّدِ بنِ مُضطَفَى الْحُسَيني الشَّهَاوِي
قَالَ مُحَمِّد هُوَ ابنُ مُضطَفَى
قَالَ مُحَمِّد هُو ابنُ مُضطفَى
بِعَابِدِينَ مِن دُسُوقِ عُرِفَا
الْحَمْدُ للهِ الْكَرِيمِ الْمُنْزِلِ
كِفَابَهُ عَلَى النَّبِينِ الْأَفْضَلِ
مُحَمِّد ازْكَى النَّبِينِينَ العُلا
مُحَمِّد ازْكَى النَّبِينِينَ العُلا
مَحَمِّد الْكَيرِامِ
صَلَى عَلَيْهِ الله جلَّ وَعَلاَ
وَاللهِ وَصَحْبِهِ اللهُ جلَّ وَعَلاَ
وَاللهِ وَصَحْبِهِ اللهُرَامِ
وَحَوْبِهِ اللهُرَامِ
وَالْمَامِ اللهُمِرَامِ وَالْأَتْبَاعِ
وَبُعِدُ اللهُمُورَ وَالْأَتْبَاعِ اللّهُمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُورِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُورِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُورِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُوالِمُورُولِ وَالْمُوالِمِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

وَأَسْأَلُ الله الرّضَا وَالرّحمَه لِي وَلَكُمْ وَلِجَدِيعِ الْأُمّه عَلْدُرًا إلَيكُمْ يَا أُهَيلُ الْعِلْمِ لِيَحْسَنِ الفَهْمِ لَيَسَتُرُوا عَيْبِي بِحُسْنِ الفَهْمِ طُوبَى لِمَن يُصلِحُ مَا بِهِ خَلَلْ يُكَمّى بِتِيْجَانِ النّهِيمِ وَالْحَلَلْ يَكْسَى بِتِيْجَانِ النّهِيمِ وَالْحَلَلْ مَنْ يَسَلَّمُ مَا النّهيمِ وَالْحَلَلْ مَنْ النّهيمِ وَالْحَلَلْ مَنْ النّهامُ عَنْهُ وَالِيانِ مَامِنَ مَنْهُم يَا صَاحِ نَلْ وَالنّانِ النّهيم يَا صَاحِ نَلْ وَالنّانِ هُمُ النّه مَنْهُ وَالنّانِ اللّه مُنْ الْمَامُ فِيهِ حَفْصًا يُسَمّى بِلا وَيْبٍ وَلا السّبِبَاهُ مَنْهُ عَلَيْهِ حَفْصًا يَسَمّى بِلا وَيْبِ وَلا السّبِبَاهُ مَنْهُ عَلَيْهِ عَلْمُهُ النّانِيمِينِ وَلَا النّهيمِينِ وَالْمَالُ الْوَلَى بَيَا تَيْسِيرِ وَالْمَالُ الْوَلَى بَهَا تَيْسِيرِ وَأَسْالُ الْوَلَى بَهَا تَيْسِيرِ وَالْسَالُ الْوَلَى الْمَالُ الْوَلَى الْمَالُ الْوَلَى الْمُعْلِى الْمُولَى الْمَالُ الْمُولَى الْمُعْرِالِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِيمِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْ

## بَابُ الْبَسْمَلَةِ (٣)

وَبَيْنَ سُورَتَيْنَ فَاسْكُتَا وَصِلَ

بِلاَ تَنَفُّسِ لِسَكْتِ لاَ نَظِلُ
وَبَعْضُهُم فِي الرُّهْرِ لاَ قَدْ بَسْمَلُ لَهُ
مِنْ خَيْرِ نَصِّ فَافْهَمَنْ مَا نَقَله
وَتِلْكَ أَرْبَعْ بِهَا قَالَ الْمَلا
وَيُلُ وَويلٌ ثُمُ لاولا نَقَلاً
شُورَةُ أُمَّ الْقُرآن (١)

اسمُه تَعَالَى قَدْ عَلاك الشَّرَفُ مَالِكِ يَوْمٍ لَيْسَ فِيهَا أَلِفُ باب هاء الكناية (١٠)

يَتَّقِهِ الْحَسِرُ قَافَهُ واقْصُرْ وَمُدْ ذَا لِهِ شَامٍ وَالْسِن ذَكْوَانَ يَسمُدُ فِيهِ مُهَانًا هَاءَهُ اقْصُر يَا أُخَي لِلشَّيخِ فَاحْفَظْ لاَ تَنَل فَي الدَّهرِ غَيْ

بَابُ الْهَنْرَتِيْ مِنْ كِلْمَة (١٣)

بِكِلْمَة إِنْ هَنْرَتَانِ الْفَنَحَا
هُلْدُ لُولاً عَنْ هِشَامٍ فَصُحَا
وَالْخُلْفُ فِي الْتُحقِيقِ وَالتَّسْهِيلِ
فِي الْتُحقِيقِ وَالتَّسْهِيلِ
وَالْخُلْفُ فِي الْتُحقِيقِ وَالتَّسْهِيلِ
فِي الْهَمْزِةِ الْأُخْرَى بِلاَ تَعْطِيلِ
وَالْمَرَأُ الْمَنْتُم بِلاَ مَلْ لَهُ
وَالْمَرَأُ الْمَنْتُم بِلاَ مَلْ لَهُ
فِي سُورَةِ الْأَصْرافِ طَهَ بَعْدَهُ
كَلَا بِظُلِّةٍ وَقَانِ سَهْلاً
كَلْا بِظُلِّةٍ وَقَانِ سَهْلاً
لَلْوَائِينِ فَافْهَمَا مَا نُقِلاً
الْفَحِمِي فُصِلَت كُنْ مُسْقِطا
الْفَحَمِي فُصِلَت كُنْ مُسْقِطا
الْفَحَمِي فُصِلَت كُنْ مُسْقِطا
وَلُلْهُ بِالنَّسْهِيلِ عَنْ هِشَامٍ ضَابِطا
وَلُلْهُ بِالنَّسْهِيلِ عَنْهُ يُلْتَرَمُنُ
وَمُلْفُهُ مِنْ قَبِلِ كَسْرَةٍ وَضَمْ
وَالْلَهُ بِالنَّسْهِيلِ عَنْهُ يُلْتَرَمُنُ
مِحَرْفِ صَادٍ يَا فَتَى وَاقْتَرَبَتْ

البَمة بِالْحُلْفِ فَامْدُهُ لاَ مِرَا وَسَبْعَةٌ بِاللّهِ فِيهَا قَدْ قَرَا بِمَرْيَمَ وَحَرْفَي الأَصرَافِ حَرْفَ يُظِلّهُ أَخَا الإَنْصَافِ وَتَحْتَ يَسَ فَخُدْ حَرْفَينِ فِي فُصْلَت حَرْفٌ بِغيرِ مَينِ فِي فُصْلَت حَرْفٌ بِغيرِ مَينِ لَكِنْ بِهَا عَنْهُ خِلافٌ وَرَدَا لَكِنْ بِهَا عَنْهُ خِلافٌ وَرَدَا مَا كُرُدَ السَيْفَهَامُهُ فَاخْبِرِ مَا كُرُدَ السَيْفَهَامُهُ فَاخْبِرِ فِي الْكُلُّ اوَلاَ لَدَى ابْنِ عَامِرِ فِي النَّازِعَاتِ اسْتَفْهِمَنْ وَالْوَاقِعَه فِي النَّمْلِ زِدْ نُونًا بِثَانِ سَاطِعَه فِي النَّمْلِ زِدْ نُونًا بِثانِ سَاطِعَه وَيُ النَّهُو الْمُفْرَدِ (٣) وَيُ النَّهُ لِللهُ الْمُفْرَدِ (٣) مُوصَدَةً بِالوَاو أَبدِل فِي الْبَلَد ويل لِكُلُّ مِثْلَهَا فِيهَا وَرَد ويلُّ لِكُلُّ مِثْلَهَا فِيهَا وَرَد وَبِينَا الْبِيلِ الْفِيمَنُ يَاء ويند البِي ذَيْوانَ وَمَذا مَا لَه عِنْدَ البِي ذَيْوانَ وَمَذا مَا لَه بَابُ وَقْفِ هِشَامٍ عَلَى الْهَمْزِ (٣) بَابُ وَقْفِ هِشَامٍ عَلَى الْهَمْزِ (٣) إِذَا أَتَى هَمْرَفا فَعَن هِمَامٍ مَسَهْلَن إِنْ وَقَفَا فِي الرَّفعُ وَالْجَرِ أَتَاكَ الرَّومُ فَعَن هِمَامٍ لَيْسَ فِيهِ لَوْمُ فِي الرَّفعُ وَالْجَرِ أَتَاكَ الرَّومُ فَعَن هِمَامٍ لَيْسَ فِيهِ لَومُ فِي فِيهِ لَومُ فَي وَيَالَّ فَي مِمْامٍ أَوجُه فَي عَن هِمَامٍ أَوجُه وَمَدُ أَوجه فَي مِمْامٍ أَوجُه وَمَدُ أَوجه فَي مِنْ اللهِ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي سِتَةٍ مِن أَخْرُفِ وَالشَّبُطِ اعْرِفِ لِللَّمُامِ يَا فَتَى وَبِالضَّبُطِ اعْرِفِ لِللَّمْنِطِ اعْرِفِ لِللَّمْنِطِ اعْرِفِ لِاللَّمْنِطِ اعْرِفِ وَالضَّبُطِ اعْرِفِ وَالضَّبُطِ اعْرِفِ

ثُب ذَرْ صغيا دُم سَمِيدًا جَملًا الْفَلْهُ بَا فُلا الْفَسْمُ الْحَفْظُهُ بَا فُلا أَمّا ابنُ ذكوانَ فَنِي النَّالِ الْفِيم وَذَا مُعرزُر لَدَيهِ مُلْتَرَمْ وَذَا مُعرزُر لَدَيهِ مُلْتَرَمْ فَلْ وَذَا فَعر اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالِ قَدْ (٤) فِي أَخرفِ ثَمَانِ الْحَرا مُدْفِمَا لِيمالِ قَدْ (٤) في أَخرفِ ثَمَانِ الْحَرا مُدْفِمَا لِيمالِ قَدْ ذَا عَن هِشَامٍ عُلِيمَا وَرَسْرُهَا سَم ذَاتَ ضِف ظَرفُهُ وَرَسْرُهَا سَم ذَاتَ ضِف ظَرفُهُ وَرَسْرُهَا سَم ذَاتَ ضِف ظَرفُهُ اللَّهِ بِصَادٍ والنِي ذَكَوانَ اتَى الْمَانِعُ صِفَاتُهُ إِنْ اللَّهِ وَالنِي ذَكَوانَ اتَى الْمُسَادِ والنِي ذَكَوانَ اتَى الْمُسَادِ وَالنَّالِ وَزَايِ لُمْ ظَا لَيَا لَلْوَحِظًا فِي النَّا لِحَوالَ لُوحِظًا فِي النَّا لِحَوالَ الْمُعالِمُ لَوحِظًا فِي النَّا لِحَوالَ الْمَالُولُ وَزَاي لُمُ ظَا فِي خَرْفِ زَيْنًا خِلاتُ لُوحِظًا فِي خَرْفِ زَيْنًا خِلاتُ لُوحِظًا

ذِكْرُ تَاءِ التَّأْنِيثِ السَّاكِنَة (٥)

فِي الشَّاءِ وَالصَّادِ وَظَاءِ أَدْغَمَا
لِبَّاءِ تَأْنِيثِ إِلَى الشَّيخِ افْهَمَا
لَهُ لَّمَتْ عِنْدَ هِشَامِ اظْهِرَا
بِوجَبَت خُلْفُ ابْنِ ذَكُوانَ يَرَا
فِكُرُ إِدْغَام لاَمٍ هَلْ وَبَلْ (٣)
وَهَلْ فِي أَخْرُفِ ثَمَانِيه فَكُرُ إِدْغَام لاَمٍ هَلْ وَبَلْ (٣)
وَهَلْ فِي أَخْرُفِ ثَمَانِيه تَأْنِيكُ بِالطَّبْطِ وَلَيْسَتْ خَافِيه تَرى ثنا إذا كَيا سَمَا نَمَا
فِي النُّونِ وَالطَّادِ وَهَلْ فِي الرَّغْدِ
فِي النُّونِ وَالطَّادِ وَهَلْ فِي الرَّغْدِ
عِنْدَ هِنْسَامِ اظْهِرَن وَاسْتَهَادِ
بَابُ إِدْعَام حُرُوفٍ قَرُبَت مَخَادِجُهَا (٣)
لِلشَّيْخِ أَدْغِم صَادَ مَرْيَمْ مَنْ يُرِدْ

فَـوابَ يَـس وَنُـونَ فَـاسْـقَـفِـدُ

أورف في أبي أبي أبي المنطقة ا

وَجَاءَ شَاءَ الحرأةُ بِالإِسَالَةِ مِن هَبِرِ خُلْفِ عَنْهُ فِي الفَّلاثَةِ مِن هَبِرِ خُلْفِ عَنْهُ فِي الفَّلاثَةِ كَلَّا الَّذِي جَرَّ مِنَ الْمحرَابِ فَافْهَم وَقَاكَ اللهُ مِنْ عِقَابِ هَادٍ وَعِمْرَانَ مَع الإخرام الحُراهِ فِي الْخُرامِ وَلَّهُ طُكُ الْمِحْرَابَ وَالْحِمَادِي وَلَيْحِمَانِي جَارَكَ المُحْلفُ بِكُلِّ جَارِي وَلَيْحِمَادِي جَارَكَ المُحْلفُ بِكُلِّ جَارِي كَلَّ جَارِي كَلَّ المُحْلفُ بِكُلِّ جَارِي كَلَّاكَ ادْرِي لِللَّتِي فِي يُونُسَ حَمَادُ المُحْلفُ بِكُلِّ جَارِي كَلَّ المُحْلفُ بِكُلِّ جَارِي المُحْلفُ اللَّهُ الْمَاسِ بِهَاءُ يَا الْمَثَ اللَّهُ فِي مُومِ النَّولِ الرَّحْمَنِ نُورِ الرَّحْرَفِ فِي مُورِةِ الرَّحْمَنِ نُورِ الرَّحْرَفِ فَي مُورِةِ الرَّحْمَنِ نُورِ الرَّاهُ وَصِلاً قُفِي فَي مُولِهُ الْمَاءُ أَيُّا وَصِلاً قُفِي فَي المُهَاءِ أَيُّا وَصِلاً قُفِي فَي مُولِهُ المُهَاءِ أَيُّا وَصِلاً قُفِي فَي المُهَاءِ أَيَّا وَصِلاً قُفِي فَي مُسَالًا فَي أَيْمَا وَصِلاً قُفِي الْمُعَاءِ أَيْمَا وَصِلاً قُفْفِ فَي مُسُورَةً الرَّحْمَنِ نُورِ الرَّاهُ وَاللَّا قُفِي الْمُعَاءِ أَيَّا وَصِلاً قُفْفِ

بَابٌ يَاءَاتِ الإضافَةِ (١٠)

فَسْحُ أَرَهْ طِي لابِين ذَكْ وَانَ أَتَى

وَعَنْ هِ شَامٍ فَسْحُ مَا لِي شَبْتَا
كَذَا لَعَلَى عَنه مُما يَا صَاحِ
فَاقْبَل بِإِنْ عَانٍ وَخُلْ إِيضَاحِ
خُرْني وَآبَائِي وَمَا تَوفِيقِي
رُسْلي دُعَائِي هَاكَ بِالشَّحْقِي
عَنْ وَبَائِي هَاكَ بِالشَّحْقِي
عَنْ وَبَائِي هَاكَ بِالشَّحْقِيقِي
عَنْ الشَّقَاتِ
عَنْ يَبْوِي ثُمَّ قُل آيَاتِي
وَسَكُنْ يَبْوِي ثُمَّ قُل آيَاتِي
وَسَكُنْ يَبْوِي ثُمَّ قُل آيَاتِي
وَسَكُنْ يَبْوِي لُمُ عَنِ الشَّقَاتِ
وَكُلُّ بَيْتِ لاَئِينَ ذَكْوَانَ وَعَي وَلَي فِيهِا وَلِي
وَكُلُّ بَيْتِ لاَئِينَ ذَكْوَانَ وَعِي فِيهِا وَلِي
مِنْ قَبْلِ نَعْجِةٍ إِلَى الشَّامِ النَّلِ لِيَانِ مَعْ مَعِي

وَتِلْكُ تُسْعَةً بِالْا أَمْرِ فَعِي

مَا لِيَ لاَ بِالنَّمْلِ أَيْضًا يَا فَتَى

ذَا لاَيْن ذَكُوْانَ فَكُن مُلْتَفِنَا
وَالْفَنْحُ لِلشَّامِ أَتَى مُصَرَّحا
أَرْضِي صِرَاطِي قَدْ أَتَى مُوضَّحَا
أَرْضِي صِرَاطِي قَدْ أَتَى مُوضَّحَا
أَرْضِي صِرَاطِي قَدْ أَتَى مُوضَّحَا
أَلْبِتْ وَسَكُنْ يَا عِبَادِي لاَ لَهُ
هَـذَا اللّٰذِي قَدْ قَرْرُوهُ أُمّهُ
بَابُ يَاءَاتِ الزُّوَائِد (٤)

كِيدُونِ فِي الأَصْرَافَ عَنْ هِشَامِ

خُلْفٌ بِحَالَيهِ الْهَمَانُ كَلاَمِي

فِي الكَهْفِ تَسَالُنِي بِخَلْفِ جَاءً

عَنِ ابْنِ ذَخُوانَ بِخُلْفِ بَاءً
وَصِلاً وَوَقْفًا حَلْفَ يَا آتَانِي

للشَّيخِ فِي النَّمْلِ عَظَيمِ الشَّانِ

تَمَّتْ أُصُولُ الشَّيخِ مَا بِهَا خَفَا

وَحَسْبُنَا اللهُ الخَرَيمُ وَكَفَى

## بَابُ فَرْشِ الْحُرُوفِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ (٣٦)

الكراف الكاف فافتح بَغدَ ضَم وَكَسْرَةِ اللَّهٰ بِهَا لِنقْلَ لِمُوْمِ وَكَسْرَةِ اللَّهٰ بِهَا لِنقْلَ لِمُوْمِ وَكِسْرَةِ اللَّهٰ بِهَا لِنقْلَ لِمُومِ وَقِيما لِمُسْمَامُ وَقِيما لِمُسْمَامُ ضَمَّا لِمُسْمَامُ لَمَكَسْرَةِ لَدَى هِمْسَامِ لَمُسْمَاءُ لِمَسْمَةِ لِمَكَسْرَةِ لَدَى هِمْسَامِ لَلَّمْ يَعِيمَ سِيقَت مِيلاً للمَّافِيخِ سِيقَ سِيءَ سِيقَت مِيلاً للمَّافِيخِ لِمِنَا التَّافِيكِ مُحَدِّ تَجْهِيلاً مُمْوَا فِيهِمَا التَوَاوَ البَدِلِ مُمْوَا فِيهِمَا التَوَاوَ البَدِلِ مُمْوَا فِيهِمَا التَوَاوَ البَدِلِ مُمْوَا فِيهِمَا التَوَاوَ اللَّهُ اللَّهُ لِنَا مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَبْلِ يَا لَكَا فَيْكُلْ يَا لَكُنْ خَفْفُ وَازْفَعَنُ النَّالِيَا لِيَا لَكُنْ خَفْفُ وَازْفَعَنُ النَّالِيَا لَيَا لَكُنْ خَفْفُ وَازْفَعَنُ النَّالِيَا لِيَا لَيَا لِيَا لَيَا لَيْكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ لَكُولُ وَلَوْلَ فَلَالِ لَيَا لَيَالِيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيْنَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَالَ لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَهِ لَيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لَيَا لَيَا لَيَا لَيَا لِيَا لَيَا لَيَا لِيَا لِيَا لِيَا لَيَا لَيَا لَيَعْلَى لَا لَيَا لِيَا لَيَا لَيَا لِيَا لَيَعْلَى لَيْنَا لِيَا لَيَا لَيَا لَيْكُولُ لَعْلَى لَا لِيَا لَيَا لَا لَيَا لِيَا لَيَا لَيَا لَيَالِهُ لَا لَا لَيَا لَا لَيَا لَيَالِهُ لَال

ولَـكِـن الـلـهُ بَـالانـفَـالِ مَـعَـا نَنْسَخْ بِضَمِّ النُّون وَالكسر وعا وَالوَاوَ فَاحْذِف قَبْلَ قَالُوا عِنْدَه بَسغدَ عَلِيمِ فَيَسكُونَ الْسِيلَه با آل عِـنْـرَانَ انـصَّـبـنَ الاؤلا كالنخل مريم ويس اغتلا وَالسَطَوْلُ إِبْسَرَاهِــيَــم نَسَافْــتَــخ هَــاءَه وَأَبْدِكِ الْيَا الْبِفَ بُعَبِدَه ذًا لِسهِ شَسام وَالْسِنِ ذَكْسُوانَ قُسرًا هُنْنَا إِوَجْهَيْنِ عَلَيْهِ قَدْ جَرَا وَفِي النِّسَا الْمَلْلَةُ أَوَاخِرُ أخسير الاأخسام وحَسرفَسينِ الأكْسرُوا بَستَسوْبَسةٍ خُسمَسا الأَخِد سرَان بسهَسا لجَسرفِ إنسرَاهِسِمَ نُسنَ مُسْتَسِهَا خرنسان بالشخسل ومريسم بها ، حصص وصرحم بِسها تُللا**نةُ أُخَي**رَ عَلْكَب زَهَا

والنَّجْم شُورَى النَّارِيَات يَا فُلاَ مَعَ الْحَدِيدِ الاستَحَانِ الاوّلا ذَا حَنْ هِنْسَامٌ كُلُهُ يَا عَارِفُ فَاحْنُفَظْ لِلَا قُلْتُ لَيكَ الْمَارِفُ وَاتَّخِذُوا مَاضِ وَمِيمَ أَسْتِعُ سَكُنُ وَخَفَفُ تَاءَهُ يَا بَارِعُ وَصَّى بِهَمْز قَبْلُ وَاوِ سَاكِنَه وَخِنُ صَادًا بَعدَهَا مُقَادِنَه خَاطِبَ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ لأمَ مُولِيهَا بِفَتْحِ يا فَطِن وَالِفًا مِنْ بَعْدِ لاَم ثَمْ يُسرَى فَـخَـاطِـبُ ويَسرَوْنَ وَضَــمُ أُوْلَـى الــــَـاكِــنَـيْــنِ لاَزِمُ لِضَمْ ثَالِثِ كَمَا قَدْ رَسَمُوا نَحْو مَنِ اضَطُرُ قُلِ اذْعُوا اللهَ فَـقِسْ عَـلَى هَـذَا وَكُـنْ أَوَّاهَـا

يُضَاعِفُ افْصُر ثُمَّ فَقُل حَيثُ جَا

الْعَيْنَ فِي الْقُرْآنَ يَا رَبُ الْحُجَا
وَمِثْلُهُ أَتَى بِللَّا مُخَالَفَه
إللقضر وَالتَّفْقِيلِ فِي مُضَاعِفَه
فِي الْحَلْقِ بَسْطَةً كِيَبْسُطُ اعْلَمَا
عَنِ الْبِنِ ذَكْوَانَ بِحُلْفِ رَسَمَا
وَقُلْ نِعِمًا هَا هُنَا وَفِي النِّسَا
وَقُلْ نِعِمًا هَا هُنَا وَفِي النِّسَا
وَقُلْ نِعِمًا هَا هُنَا وَفِي النِّسَا
وَالصَّادَ شَلْد فِي وَأَنْ تَصَدُّقُوا
وَرفْعُهُ يَجِارةً فَحَقَّقُ وَالصَّادَ فَلَا فِي النِّسَا وَهَا هُنَا
وَمِفْلُ هَذَا فِي النِّسَا وَهَا هُنَا
وَمِفْلُ هَذَا فِي النِّسَا وَهَا هُنَا
صَرَةً إلى عِمْرَانَ (١٤)
حَاضِرَةً إلى عِمْرَانَ (١٤)
حَاضِرَةً إلى عِمْرَانَ (١٤)
حَافِ مَا لَمُ الْمَاءَةِ فِي الْقِرَاءَةِ فِي الْقِرَاءَةِ فَي الْقِرَاءَةِ مَا لَمُنَا مَنْتِ مَا لَمُنَا وَلَا الْقِرَاءَةِ فِي الْقِرَاءَةِ مَا لَمُنَا مَنْتِ مَا لَمُنَا وَلَا الْمَاءَةِ فِي الْقِرَاءَةِ مَا لَمُنَا وَلَا الْمَاءَةِ فِي الْقِرَاءَةِ مَا لَمُنْ الْمُنْ ا

فِي وَضَعَتْ لَهُ سُكُونُ الْعَينِ مَينِ وَضَمَّ تَاءُهُ بِغَينٍ مَينِ وَخَفْفَنَ الْفَاءَ فِي كَفْلَهَا وَزَكْرِيًا فَامْلُدَنْ وَالْمِوْ لَهَا وَنَصْبُهُ مَا قَبْلَ إِذْ مُحَتَّمُ وَالْمِوْ لَهَا وَنَصْبُهُ مَا قَبْلَ إِذْ مُحَتَّمُ وَالْمِوْ لَهَا وَمَا أَتَى مِن قَبْلِ يُجْبَى يُعْلَمُ وَمَا اللّهَ بِكَسْرِ مُوقًا فَلاَ أَشْبَاهَا بِكَسْرِ مُوقًا فِي يُعْلَمُ وَاللّهُ الْمُنْكِلِينَ يُعْلَمُ وَاللّهُ عَلَيْ وَخَاطِبَنَ يَبِعُلُوا لَنْ يُحْفُروهُ خَاطِبَلُ وَفَعِيلًا كَمَنْكَبَا مَا يَفْعَلُوا لَنْ يُحْفُروهُ خَاطِبا وَفُيلِينَ فَغُلُوا لَنْ يُحْفُروهُ خَاطِبا وَمُسْوِمِينَ الوَاقُ بِالْفَتْحِ أَتَى وَمُسْوِمِينَ الوَاقُ بِالْفَتْحِ أَتَى وَسَارِعُوا بِغَيْدٍ وَاوِ تَبَتَا

وَالرُّفَ بِالتَّغريفِ وَالتَّنكِيرِ بِسَمَّمُ عَينِهِ فَخُذَ تُحَريبٍ وَيَجْمَعُونَ فِيهِ تَا الْجِطابِ يَبِعَلُ جَهَلْهُ بِلاَ الْتِبابِ يَبغلُ جَهَلْهُ بِلاَ الْتِبابِ وَسَدَنَ عَن هِمَامٍ قُتْلُوا وَضَدْدَنَ عَن هِمَامٍ قُتْلُوا وَعَيبَ يُحْسِبَنُ خُلْفًا نَقَلُوا وَقَتِلُوا النَّانِي أَتَى لِلْشَامِ وَقَتِلُوا النَّانِي أَتَى لِلْشَامِ مُلْقَلًا كَالحَجٌ وَالْأَنْعَامِ مُعَالَّكُوا وَلِنَّانِي أَتَى لِلْشَامِ مَعَالَّكُونِ مَا هُنَا وَالرَّبُرِ مَعا هُنَا وَالرَّبُرِ مَع الْأَخِيبِ هَا هُنَا وَالرَّبُرِ مَع الْخَتبِ فَا النَّمامُ وَبِالْكِتَابِ قَدْ أَتَى هِمَامُ وَلِأَنْعَامُ وَلِأَنْكَامِ وَلِلْكِتَابِ قَدْ أَتَى هِمَامُ وَلِلْكَبَابِ قَدْ أَتَى هِمَامُ وَلِأَنْكَامِ وَلِأَلْكِنَابِ قَدْ أَتَى هِمَامُ وَلِأَنْكَامِ وَلِيلًا وَلِكُنَابِ قَدْ أَتَى هِمَامُ وَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلًا وَلِيلًا وَلَائِكِمَامُ وَلَيْ النَّاعِ وَلَا النَّمَامُ الْمُعَامِلُونَ الْمَامِنَ الْمُعْلِيلُ وَالْمُنْ مَن السَّينَ نَقَل وَاكْتَفِي وَاقْصُر قِيَامًا ضُمْ يَصَلُونَ اغْرِفِ وَاقْصُر قِيَامًا ضَمْ مَصَلُونَ اغْرِفِ وَاقْصُر قَيَامًا ضَمْ مَنْ مَصَلُونَ اغْرِفِ وَاقْصُر قِيَامًا ضَمْ مَاعُونَ اغْرِفِ وَاقْصُر قِيَامًا فَاعُمْ مَنْ مَصَلُونَ اغْرِفِ وَاقْصُر قِيَامًا فَاعُمْ مَنْ مَنْ الْمُنْ مَنْ الْمُعْ وَيَامًا فَاقْمَا وَالْعَرْفِونَ اغْرِفِ وَيَامَا فَاعْمَا مَا عُلْمَا وَالْعَلَامِ وَاقْصُونَ اغْرِفِ وَاقْمُونَ اغْرِفِ وَاقْمُونَ اغْرِفِ وَاقْمُونَ الْمُنْ مَا مُعْمَامُ وَالْمُعَامِ وَاقْمُونَ الْمُنْ وَالْمُ الْمُنْ ال

وَأَوْلاً يُوصِى بِفَنْحِ البضادِ
يُلْخِلْهُ فِيهِ النُّونُ بِاسْنعدَاد
مَعَ نُكَفّر فِي النَّفَابُنِ اسْقَمِعْ
فِي سُورَةِ الطّلاقِ نُلْخِلْهُ اتّبعٰ
بِالْفَقْحِ يُلْخِلْهُ يُعَلَّبُ قَلْهُ قَرَا
إِللْفَقْحِ يُلْخِلْهُ يُعَلَّبُ قَلْهُ قَرَا
احَلَّ سَمِّ عِنْدَهُ مُسَطّرًا
وَعَقَدَتْ بِمَدْ عَيْنِ أُوجَدَا
وَعَقَدَتْ بِمَدْ عَيْنِ أُوجَدَا
الْأَ قَلِيلَ مَنْهُمُ بِالنَّصْبِ
فَنْحَ تُسَوى ثُمَم سِينًا شيدًا
إلاَّ قَلِيلًا مَنْهُمُ بِالنَّصْبِ
فَنْحَ تُسَوى ثُمَا إِللَّهُ حَسْبِي
وَذَاكَ حَسْبِي
وَدَاكَ حَسْبِي
وَدَاكَ حَسْبِي
وَدَاكَ حَسْبِي
وَدَاكَ حَسْبِي
وَدَالُ حَسْبِي
وَانَ يُكُن لَهُ السّلامِ الْأَخِرُ
وَانَ يُصْلِح افْتَحْ يَا وَصَادًا اللّهُذَا
مَعْ مَدْهِ وَلاَمَا افْتَح مُرْشِدًا
مُنْحَ مَدْهِ وَلاَمَا افْتَح مُرْشِدًا
وَانْ يُصْلِح افْتَحْ يَا وَصَادًا اللّهَاكَرُ

نُـزَلَ لِلمَخهُولِ أَيْضًا أُنْرِلاً وَمِفْلُه فِي ثَالِبِ قَدْ نَرَلاً فِي الْدُرْكِ فَافْتَح مَا بِهِ تَسَكَّنَا فِي سَوْفَ يُوْمِم بِنُونِ الْحَلِنَا شُورَةُ الْمَائِدَة (٧)

فِي المَوْضِعَيْنِ سَكَّنَنْ شَنْانَا وَفِي الجُرُوحِ الْرَفْعُ قَدْ أَتَانَا خَاطِبْ لَهُ يَبْغُونَ قُلْ يَقُولُ مِنْ غَير وَاوِ عِنْدَهَ مَقُولُ وَيَرْتَدِهُ يَشْلُوهُ فِي يَرْتَدًا بَفَكُ إِذْغَامٍ لِلَا قَدْ شَدًا وَجَمْعُ تَأْنِيبُ لَدَى رِسَالَتَه وَجَمْعُ تَأْنِيبُ لَدَى رِسَالَتَه وَلاَئِن ذَكُوانَ عَقَدْتُم مُفْبَتَه وَلاَئِن ذَكُوانَ عَقَدْتُم مُفْبَتَه وَلِيْنِهِ وَخَفْ قَافِهِ وَلِلْمَا مُغْبَنَه وَلِلْمَا مُغْبَنَه وَلِلْمَا مُغْبَنَه وَلِلْمَا مُغْبَنَه مَع طَيْرِ تَنْوِينِ لِمَثْلِ مَا أُضِفُ

كَفَارَةُ طَعَامٍ مِثْلُهُ عُرِفُ
واقْعُر قِيَامًا وَاصْمُمِ اسْتُحِقًا
وَالْحُر لِيَائِه تَكُنْ نَحُفًا
وَالْحُر لِمَائِه تَكُنْ نَحُفًا
شورَةُ الْأَنْعَامِ (٢١)

وَلاَ نُكَدُّب النَّلُوا بِرَفْمِه وَنِي وِلاَ النَّار بِحَذَفِ لاَيهِ وَنِي وِلاَ النَّار بِحَذْفِ لاَيهِ وَبِيلُكَ الأَخْرَى وَأَضِفْ لِللَّاخِرَه مُنَا فَتَحْنَا قُل بِشِقَلٍ قَرْرَه لِنَا فَتَحْنَا قُل بِشِقَلٍ قَرْرَه لِنَا فَتَحْنَا تَحْنَها وَاقْتَرَبَت لِنَّا فَتَحْنَا تَحْنَها وَاقْتَرَبَت لَنَّا فَتَحْنَا تَحْنَها وَاقْتَرَبَت لَنَّا لَهُ فِي الْأَنْبِيَاء فَتِحَت وَبِالْفَدَاةِ ضُمَّ سَكُنْ وَالْأَلِفُ وَإِلَا مِثْلُ كَهْفِ قَدْ أَلِف وَبِي يَقُصُ الْقَافَ سَكُنْ مُبْدِلاً وَفِي يَقُصُ الْقَافَ سَكُنْ مُبْدِلاً وَلِي يَقُصُ الْقَافَ سَكُنْ مُبْدِلاً لِلْفَافَ سَكُنْ مُبْدِلاً لَا فَلا

أنجيت للشيخ بأنجى عُلِمَا يُسْجِى بِخِفٌ لانن ذَكُوانَ ٱلْمَنا ويستنبين الشؤن فافتخ واشددا السينَ لِلشَّامِي لاَ تُرَدُدَا مِنْ قَبْلُ فِي اللهِ لِنُونِ خَفْف وَالْخُلفُ فِيهِ عَنْ هِشَامِ اعْرَفِ فِي دَرَجَاتِ هَا هُنَا وَيُوسُفَ مِنْ خَيْرِ تَنْوِينِ وَما بِهِ خَفَ افْتَدِهِ الحسر هِاءَهُ فِي الْمُوصَل مَدُّ الْمِنُ ذَكُوانَ بِخُلُفٍ فَجُل للشام فأزفع بنينكم وجاعلوا اللِّيلَ فَاقْرَأَهُ مُضَافًا يَا فُلُوا دَرَسْتَ فَافْتَحْ سَكُنَنُ تَاءَه نِي يُسؤمِسُون بِسائِحُ طَسابِ جَساءَهُ فِي الْمَوْضِعَينِ كَلِمَاتٌ هَا هُنا كَيُونُسِ وَالسَطُولُ بِاللَّهُ عُسني

## شُورَةُ الْأَغْرَافِ (١٣)

خَفُف لَهُ تَذْكُرُون وَاسْتَفِد مِن قَبْلِ ثَا عَنَيْتُهُ يَا جُتَهِد وَتُحْرَجُونَ يَا بُنَي فَسَمْهِ عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ كَرُخُرِفِ عِهِ عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ كَرُخُرِفِ عِهِ بِالْرُومِ خُلْفُهُ أَتَى فِي الْأَوَّل يَالْرُومِ خُلْفُهُ أَتَى فِي الْأَوَّل لِيَاسُ لِلشَّامِي بِنَضْبِ يَسْجَلِ وَمِا كُلنَا الْوَاوَ الْحَذِفَا وَفِي وَمَا كُلنَا الْوَاوَ الْحَذِفَا أَتَّهُ لَعْنَةُ التَّنْقِيلُ مَعْ نَصْبِ كَفَى وَالشَّمْسُ فَازْفَعْ مَعَ ثَلابِ تَالِيَهُ وَالشَّمْسُ فَازْفَعْ مَعَ ثَلابِ تَالِيَهُ مَنَا وَفِي النَّحْلِ فَلَيْسَت خَافِيَهُ وَاللَّهُ مِنْ النَّحْلِ فَلَيْسَت خَافِيَهُ وَاللَّهُ مِنْ النَّحْلِ فَلَيْسَت خَافِيَهُ وَاللَّهُ مِنْ النَّحْلِ فَلَيْسَت خَافِيَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فِي النَّحْلِ فَلَيْسَت خَافِيهُ وَاللَّهُ اللَّهُ فَي وَاوَ يَوْفُ الْسُرَى وَاوَ يَوْمُ وَاوَا الْشَرَا مَع مُنا يُضَمَ أَلُونَ فِي واو يَدُونُ وَي واو يَوْمُ وَي وَيغْرِشُونَ النَّمْلَ مَع مُنا يُضَمَ

تَلْقَفْ بِفَنْحِ ثُمُّ قَافًا ثَقُلاً
فِي الْكُلُ الْنَجَئِئَاكُم الْجَاءَ تَلاَ
مِيمَ الْبِن أُمَّ الْحَسِر معّا وَإِضرَعْم
فَاجَمْعَهُ بِاللَّلَّ وِقُل آصَارَهُم
تُعْفَرْ بِمَانِيثِ وَجَهْلَ رَافِعا
مَا بَعدَه مَعٰدِرةً لَهُ ارْفَعَا
بَيْشِسْ بِهَمْزِ سَاكِنِ لَهُ رُسِم
بَيْشِسْ بِهَمْزِ سَاكِنِ لَهُ رُسِم
دُرُيةُ اجْمَعٰهُ وَكُسْرُ الْفًا لَنِم
هُمَا وَيَسَ وَلَافِمَا بِلَا مَنْكُودِ
وَجْمَعُ اولاَهُمَا بِلَا مَنْكُودِ
وَفِي يَلْرَهُمُ بِنُونِ الْعَظَمَهُ
وَلِي يَلْرَهُمُ بِنُونِ الْعَظَمَهُ
وَلِي يَلَرْهُمُ بِنُونِ الْعَظَمَه
وَالْسَبَعُ اللّهُ عَلَيْنَا نِعَمَهُ
سُورَةُ الْأَنْفَالِ (٢)

مُوهِـنُ نَـوِّنُ وَالْبِصِـبَـنِ مَـا بَـغـدَه إِذْ يَسَتَوَقُ الْنَفَـنَّةُ لَـهُ إِنَّهُمُ افْتَح النَّفِنَ يَكُن وَنَالِفًا ضُغفًا كَرُومٍ ضُمَّمَ شورَةُ الْتَوْبَةُ (٨)

أيمَانَ بَعْدَ لاَ بِكَسْرِ هَغْزَةِ
بِغَيْرِ تَنْوِينِ عُزَيْرٌ أَلْبِتِ
بُغَيْرِ تَنْوِينِ عُزَيْرٌ أَلْبِتِ
بُضَاهِئُونَ ضُمْ هَاءَ واخينِ
هُمزًا يَبْضِلُ سَمّهِ فَلْتَغْرِفِ
إِنْ نَعْفُ أَبْدِلْ نُونَه بِالنَّاء
مَضْمُومَة وَاقْرَأ بِفَتْحِ الْفَاء
وَفِي نُعَذَّب أَبْدِلَنَ نُونَه
تَاءًا وَفَقْحَ اللَّالِ إِزْفَع تِلْوَه
صَلاتُكَ الجَمَعٰة كَذَاكَ هُودُ
صَلاتُكَ الجَمَعٰة كَذَاكَ هُودُ
وَمُرجِئُونَ تُرجِئُ اهْمِزْ فِيهِمَا
وَمُرجِئُونَ تُرجِئُ اهْمِزْ فِيهِمَا
قَبْلِ الْذِينَ حَذْفُ وَاوِ عُلِمَا

أسّس جَهله ورَفع بنعده
في المَوضِمَينِ سَكّنَن جُرفِ لَهُ
مِين بَعْدِ مَا كَادَ يَبزِيغُ الْنَا
مِين بَعْدِ مَا كَادَ يَبزِيغُ الْنَا
لا زِلْتَ عَبْدا لِلعُلُومِ وَارِنَا
شورة يُونُسَ عَلَيْهِ السَّلَام (٧)
وَيَا يُسْفَصُل اللَّه بِاللَّونِ
سِحْر بكسرِ السِّينِ وَالسُّكُونِ
فِي قُضِى الفَنْحَانِ مِن قَبلِ أَلِفُ
فِي قُضِى الفَنْحَانِ مِن قَبلِ أَلِفُ
وَلَيْ يُسَيِّرُ الْمَنْ مُنْ اللَّهِ يُسْتِيرُ اللَّهُ فِي اللَّهُ مِن الْمُنْ الْمِن الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ اللْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُ اللْمُعْلِقُلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعِلِقُ اللْمُعْلِقُلِقُ الْمُعْلِقُلُومُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الللْمُعِلِي الْمُعْلِقُلِقُ الْمُعْلِقُ الْ

وَالنُّونَ خَفْفَهُ بَعد ذَلِكَ النظر

تَسْكِينُ تَاءٍ قَبْلَ يَاءٍ فَتَحَا
وَالنُّونَ ثَقْلُهُ فَكُن مُصَحِّحَا
وَفِي نُنَجِّي الْمُؤْمِنِينَ يَا فَتَى
ضَمُ وَفَتح ثُمَّ ثِقْلٌ ثَبَتَا
سُورَةُ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٥)

شورَةُ هُودٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٥)

فِي مَوْضِعَي مِنْ قَبلِ لاَ تَنْوِينَ
وَضُمَّ جُبرِيهَا وَفَنْحُ حِينَ
فَعُمْيتُ بَالمَفْنِحِ وَالْخِفُ لَهُ
يَا يَا بُنَيَّ الْكُلِّ فَاكْسِرَنَّهُ
لاَ تَسْأَلَنَّ الْفَنْحُ وَالتَّسْدِيدُ
فِي النُّونِ مِثْلُ الْكَهْفِ يَا مُريدُ
فَـمُودَ بِالتَّنْويِنِ كَالْفُرْقَانِ
وَعَـنْكَبٍ وَالتَّخِمِ يَا ذَا النَّانِ وَفَـنْحُهُ وَكَسُرُهُ فِي سُعُدُوا
وَعَـنْكَبٍ وَالنَّجِمِ يَا ذَا النَّانِ

شورَةُ يُوسُفَ عَلَيهِ السَّلَامِ (٩)

يَا أَبَتِ الْكُلُ لِتَاءِ افْتَحَا
يِالنُّونِ فِي يَرْتَعْ وَيَلْمَبْ صَرَّحَا
بُسْرَى بِسَاءٍ فُتِحَت وَمَبِتَ
بِكَسْره لِلشَّيخِ نُحَدْ هُدِيتَ
وَأَبْدِلُ الْبَا عَن هِشَامٍ مَنْزًا
إلَيهِ ضَمُ الثَّا وَفَقْعُ يُعْزَى
وَالْمُخْلَصِينَ الْكُلُ مُخْلَصًا أَتَى
وَالمُخْلَصِينَ الْكُلُ مُخْلَصًا أَتَى
بِكَسْرِ لاَمِ السَّكِثَنُ دَأَبًا فَتَى
فِالمُخْلَصِينَ الْكُلُ مُخْلَصًا أَتَى
وَالمُخْلَصِينَ الْكُلُ مُخْلَصًا أَتَى
وَالمُخْلَقِينَ الْكِلْمَا وَضَرِفُ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ وَالْمُونَ بِالِيا صَرْحًا
مُوحِى الْمِهِم مَعْ إِلَيهِ فَفْحُ حَا

قَـذ كُـذِبُـوا الْحَـرَأَنَّ بِالنَّـشَـدِيـدِ وَقَـاكَ مَـولانَـا مِـنَ الـوَعِـيـدِ شورَةُ الرَّعْد (٤)

شورَةُ الرَّعْد (٤)

ذَرْعٌ نَخِيلٌ بَعْدَهَا صِنْوان

وَعَيرَ بِالْحَفْضِ أَتِى النَّبِيان

مِنْنَا وَمِتْ وَكَذَاكَ مُثْم بِضَمِّ كَسرِ الْمِيم جُمْعًا طِبْتُم وَيُوقِدُونَ أَنْنِا وَصُدُوا وَيُوقِدُونَ أَنْنِا وَصُدُوا كَصَدَّ طَولٍ فَغْخُهُ يَعُدُوا يُفْبِثُ فَنْحِ النَّا وَكَسْرَ البَاءِ مُشَدَّده لَهُ عَنِ الشَّرَاءِ مُورَةُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام (١) يَرفَعُ فِي اللَّهِ الْمَانِي وَأَفْئِده بِالْيَا وَمُنزِ لِهِشَامٍ مُسَنَده سُورَةُ الْحِيْجُرِ (٢)

فِي رُبَمَا التَّفْقِيلُ مَا نَتْنَزَّل بِفتحِ تَاءِ ثُمَّ زَايِ يا فُلُوا ارْفَع لَهُ مِن بَغدِهِ الْمَلاثِكَه كَسُورَةِ الْقَدر كُفِيتَ التَّهَلُكَه سُؤرَةُ النَّحْل (٣)

يَدهُونَ خَاطِبْ ثُمَّ يَهْدِي جَهْلاً

نُسْقِيَكُمُ مَعَا بِفَنْحِ اعقِلاً
ثَانِيَ يَرَو خَاطِ لَ لَتُخَرَبُنِ
لَا بِيَاءٍ عَنْ هِشَامٍ تَعْنِي
وقد حَكَى الْأَخْفَشُ اليَا مِفْلَهُ
عَنْ الْبَا مِفْلَهُ
عَنْ الْبَا مِفْلَهُ
عَنْ الْبَا مِفْلَهُ
عَنْ الْبَا مَفْلَهُ
عَنْ الْبَا مَفْلَهُ
عَنْ الْبَا مَفْلَهُ
عَنْ الْبَا مَفْلَهُ
عَنْ الْبَا مَفْلَهُ الْإِسْرَاء (٧)

فِي لِيَسُوا قَرا بِفَنْحِ الْهَمْزَةِ يَلُقَانُ شَدَّهُ لَا مُنْ الْفَنْحُ بِقَانِ شَدَّهُ

أنِ بِلاَ نُونِ وَفَتَحِ الفَاءِ

فِي الْكُلِّ يَتْلُوهُ بِلا مِراءِ

وَخَطَا عَنِ الْبِنِ ذَكُوانَ افْتَحَا
خَاءُ وَطَاءُ عِنْدَهُ تَوضَّحَا
بَعْدُ كَمَا خَاطِب بِغَيْر مَين
مُمْ لَهُ الْقِسْطاسُ فِي الْنتين
مُمْ لَهُ الْقِسْطاسُ فِي الْنتين
ذكر تُسبُخ اسْكِنَنْ رَجْلَكَ
مَعًا نَاى تَاجِير هُزِ ادْرِكا
ذَكُ لاَئِن ذَكُوانَ وَاوَّلاَ تَفْجُرَا
مَعًا نَاى تَاجِير هُزِ ادْرِكا
ذَكَ لاَئِن ذَكُوانَ وَاوَّلاَ تَفْجُرَا
مُنْ رَبِّي قَبلَهَا قُل قَالَ
سُبْحَانَ رَبِّي قَبلَهَا قُل قَالَ
سُبْحَانَ رَبِّي قَبلَهَا قُل قَالَ
سُبْحَانَ رَبِّي قَبلَهَا قُل الْكُورَا
مُورَةُ الْكَهْفِ (١٠)
فِي أَرْبَعِ مَرْقَدِنَا لاَ تَسْكُثُ جَا
بَل رَانَ مَنْ رَاقَ لَهُ وَعِوجَا

ومِرفَقًا بِالفَثْح وَالْفَاء اكْسِر وَوَدَنُ لَنَاوَرُ بِسَنَحْسَرُ جَسرى خَاطِبْ بيُشْرِكُ وَاجْزِمَنْ وَاقْرَأْ ثُمُر مَعَا بِحَرْفَيهِ بِضمْ قَدْ ظَهَرْ قُل مِنْهُما مِنْ بَعْدُ خَيْرًا وَامْدُدا لأكِنَّ وَصلاً واضمنا عُفْبًا بَدَا أنَّتْ وَجَهَل قَولَة نُسَيْر وَدَفْعُكَ الجِبَالَ بَعِدُ يُسَذِّكُ ر مَهْلِكَ فَتْحُ اللَّم بَعْدَ الضَمّ وَمِعْلُهَا فِي النَّمْلِ يَا ذَا الفَهْمِ تَــلاَ الْمِسْ ذَكْــوانَ بِضَــمٌ نُــكُــرَا لِلْشَيخ خَا يَا فَتَى وَتُذْرَا حَمِئَةً بِها فَمُدُّ الحَاءَ وَالسَهَ مَاءَ وَارفِعَ فَ جَرَاءَ أضِفه لِلحُسْنَى وَنِي السَّدِّين اضمُم كَسَدًّا بَعَدُ هَـذَا الْنَين

فِي الصَّدَفَينِ اقْرَأَ بِضَمَّتَينِ دَكَا فَنَوْن واخَلِفَن حَرفَين سُؤرَةُ مَرْيَم (٦)

سوره مريم (۱)
اضمُم عِبْيًا وَكَذَا صِليًا
وَسِفُلُ هَذَينِ فَعَلْ جِبْيًا
وَسِفُلُ هَذَينِ فَعَلْ جِبْيًا
وَسِمْ مِنْ فَافْتَحْ وَتَاءَ نَحْنَها
افْتَح تُسَاقِطْ وَاشْدُدُنَّ السّينُ
وَالشَافَ فَافْتَحْ بَعِدَ ذَا يَقِينُ
وَلاَبِن ذَكُوانَ إِذَا مَا مِثُ
وَلاَبِن ذَكُوانَ إِذَا مَا مِثُ
الْبِيلُ لَهُ رِئِيًا مَعَ الْإِذْغَامِ
وَيَتَفَطُّرُن الْحَالِي وَيَهِذَا بِتُ
وَيَتَفَطُّرُن الْحَالِي وَيَهَذَا بِتُ
وَيَتَفَطُّرُن الْحَالِي الْمَعَ الْإِذْغَامِ
وَيَتَفَطُّرُن الْحَالِي اللَّهَامِي

سُورَةُ طَهَ عَلَيْهِ السُّلَامَ (٤)

اشدد بِفَتْح الْهَمْرِ مَقْطُوعًا وُصِف

وَاقْطَعْ وَاشْرِكُهُ بِضَمْ قَدْ عُرِف

فَيُسْجِتَ افْتَحْ يَاءَهُ كَالَحَا اغْتَرَفُ وَشَـدُدَنُ إِنَّ مِاذَانِ

وستعدن أن بِانِ معدانِ تَلَقَفُ الْفَعَنَ عَن ذَكُوانِ الْفَعَنَ عَن ذَكُوانِ

أنَّتْ لَهُ يُخَلِّلُ الْحَسِرِ مِلْكِنَا

لِلشَّامِ ذَكِّر تَابِّم نِلْتَ الْهَنَا سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ (٣)

فِي قَالَ قُل فِي الْمَوضِعَينِ يَسمَعُ

بِكَسْرِ مِيمٍ بَعْدَ ضَمٌ التَّا فَعُوا وَالسَّمُ فَالْصِبْهُ بِلا تَسْرُدُو

مع وَنُونَ نُنْجِي أَحْذِف وَجِيمًا الشَدُدِ

لِلْكُتُب الْمَفْلُوْ لِلْكِسَابِ بِغَيْرِ شَكُ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ سُورَةُ الْحَجِّ (٤)

لِيَقْطَعِ الْحَسِر مَع لِيَقْضُوا فَافْهَمَا لِلشَّيخِ وَلْيُوفُوا وَمَا بَعْدُ اصْلَمَا كَسْرُهُمَا حَنِ ابْنِ ذَكْوانَ وَرَه لَسُرُهُمَا حَنِ ابْنِ ذَكْوانَ وَرَه لُولُولُ الْجَرِرَةُ كَفَاطِيرِ بَعُد مَسْوَاة الْفَع هَا هُنَا وَالْجَالِيَه وَأَذْنِ الْفَتَحْ هَمْرَهُ يَا بَاكِيه وَأَنْ مَا يَدْهُونَ فِيهِ خَاطِبَا وَأَنْ مَا يَدْهُونَ فِيهِ خَاطِبَا كَمَا وَالْمَدْكَبَا وَالْمَدْكَبَا

وَنِي الْعِظَامِ الْعَيِنَ فَافْتَح وَاقْصُرِ وَالْعُلَامِ الْعَيْنَ فَافْتَح وَاقْصُرِ وَالنَّطِاءَ سَكِنْهُ وَلاَ تُنقَصَرِ

كَذَا عِطَامًا ثُمُّ خَفْفَن نُونًا بِفَتْحِ الْهَمْزِ فِي وَأَنْ قَدْ تَمُّ خَرْجًا لِلدُمَشِقِي يا فُلاَ وَقُل فَحَرْجٌ آخَرَ نِلْتَ الْمُلاَ شُورَةُ التُور (٢)

أَرْبَعَ لَولاً فَانْصِبَنْ ثُمَّ الْفَعَا خَاسِسةً لاَ خَيْرَ عَنْهُ فَاتْبَعَا خَاسِسةً لاَ خَيْرَ عَنْهُ فَاتْبَعَا فَيْدُ أُولِي فَانْصِب وَيَا يُسَبِّحُ فَانْبَعُ فَانْمِبُحُ وَالْمُوا يُعْسَبَنُ صَرْحُوا فَانْدُوا الْمُوقان (٢)

إِنْ عَ وَيَجْمَلَ الْمُسْتَطِيمُونَ بِيَا الْنَانَ بِنَفْلِ أَلْيَانَ لَمْ يَقْتُرُوا بِالطَّمْ وَالْكَسْرِ الْفَمُوا لَمْ يَقْتُرُوا بِالطَّمْ وَالْكَسْرِ الْفَمُوا لَهُ يُضَاعِفُ مِثْلُ يُخْلُدِ السَمَع

## سُورَةُ الْشُعَرَاء (٥)

فِي حَاذِرُونَ الْقَضِرُ عَنْ هِشَامِ وَالْأَبِكَةِ الْحَرَاةُ بِفَنْحِ اللَّاءِ مَعْ حَذْفِ هَمريهِ وَفَنْحِ النَّاءِ كَذَاكَ فِي صَادِ بِللا خَفَاء كِنْفًا هُنَا وَفِي سَبَأْ سِينُهُ سَكَنْ وَصَنْ هِشَامِ خُلْفُ رُومِ الْحَنْنِ وَصَنْ هِشَامِ خُلُفُ رُومِ الْحَنْنِ وَصَنْ هِشَامِ خُلُفُ لَنْ الْحَرَالَ وَصَنْ هِشَامِ خُلُفُ لَلْهِ النَّولِا وَصَنْ هِشَامِ خُلُفُ لَلْهِ النَّولِا وَصَنْ هِشَامِ خُلُفُ النَّولِا فِي الرّوحُ وَالْأُمِينُ نَصْبَ خُصْلا أَنْ فَي يَكُنْ وَآيةً بِسِرَفْهِهِ فِي وَتَوكُلُ الْمَالِ (٥) شُورَةُ النَّهْلِ (٥) أَضِفْ شِهَابَ ضَمْ كَافِ مَكُفًا أَضِفْ شِهَابَ ضَمْ كَافِ مَكُفًا الْورقَا النَّهْلِ (٥) مَا قَبلَ دَمْرَنا وَقَبلِ النَّاسِ الْمُونِ وَالنَّوْدِ الْمُعَنِّ مِن بَاسِ خَاطِبَ أَمّا يُسْرِكُونَ وَالنَّوْدُ وَالنَّوْدُ الْمَاءُ قَبلَلَهُ اللَّهُ اللْمُعُلِّلَ الْمُنْ الْمُعْلِيلُولِ الْمُنْ الْمُعْلِيلُولِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ

يَصِدُر فَافْتَخ وَأَضِدُمَنُ الدَّالاَ بِكَسْرِ جِيمٍ جِنْوةٍ قَدْ قَالاَ وَاقِراً لَهُ بَضَمْ رَاءِ الرَّفِي والجِزِم يُصَدِّقُنِي بِغَيرٍ رَبْب والجيزان بَاء فِي سِخيرَان وسَاجِوان جَاء فِي سِخيرَان بِمَدُ سِينِهِ وِخُسرِ النَّانِ وجَهَلِ الْفِعْلَ لَهُ فِي خَسَفَا فَحَرَّرًا مَنْهُ النِّقَاتُ الْحَنَفَا شُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ (١)

مَودَةً نَـوْنَـهُ وَارْفَـع بَـينَـكُـم يَـقُـولُ ذُوقُوا النَّـونَ لاَ يَحْفَى لَكُـم وَمِنَ الرُّومِ إلى سَبَأَ (١١)

ومِن الرومِ إِلَى سَبُر (١٠)

إِنَّ مُنَا كَالطُّولِ يَا ذَا الْبارعِ

إِنْ مُنَا كَالطُّولِ يَا ذَا الْبارعِ

إِنْ مُنَا كَالطُّولِ يَا ذَا الْبارعِ

وَسَكُنِ الْفَيْنَ الْفَيْنَ الْمَعَنَ الْفَيْنَ الْمُحُونُ لِنَعْمَه

وَسَكُنِ الْلِآمِ بِلْسَيْءِ خَلَقَه

وَسَكُنِ الْلِآمِ بِلْسَيْءِ خَلَقَه

وَجَلُّ خَالِقٌ لَنَا مِن صَلَقَه

الْفَاهِرُونَ الْفَيْخِ وَظَاءًا الْمُذَا

مُنَاقًا وَفَيْخُ مَاءِ الْمُكَاا

وَفِي الْجِدَالِ افْتَحْ لِيَاء الْغَيبِ
وَاقْرَأ كَمَا هُمَا بِدُونِ رَيْبِ
وَامدُدْ لَهُ فِي الْوَصْلِ يَا صَاحِ اغْرِفَا
لَهُ الطّّنُونَ وَالسرسُولَ عَاطِفًا
كَذَا السَّبِيلَ لاَ مُقَامَ فَافْتَحَا
كَذَا السَّبِيلَ لاَ مُقَامَ فَافْتَحَا
وَثَانِي الدُّخَانِ ضَمَّ صُحْحَا
وَثَانِي الدُّخَانِ ضَمَّ صُحْحَا
وَاخَسر لِلكُلِّ أُسُوةً وَأَبْدِلاً
وَاخَسر لِلكُلِّ أُسُوةً وَأَبْدِلاً
وَاخَصر وَثَقُلْ عَينَهُ بِالكَسْرِ
وَاقْصُر وَثَقُلْ عَينَهُ بِالكَسْرِ
وَاقْلُ الْمَعَلَّابَ نَاصِبًا وَاسْتَدر
يَحُونُ عَنْهُ ذَكُوانَ أَنْتُ خَاتِمَا
مَاذَاتِنَا جَمْعَه بِكَسْرِ النَّاء
مَاذَاتِنَا جَمْعَه بِكَسْرِ النَّاء
وَفِي كَبِيرًا قُلْ بِحَرْفِ النَّاء

سُورَةُ سَيَا وَفَاطِرِ (١)
وَحَالِمُ الْحِراْ رَافِعًا نِلْتَ الرِّضَا
مَعْنَا رِجْزَ الْيَمْ الْحَفِضَا
مَنْسَاتَه سُكُونُ هَمْنِ قَدْ أَتَى
عَنِ الْبِنِ ذَكُوانَ وَهَدَّا ثَبَنَا
مَسْكَنِهِم لِلسَّينِ قَافَتَح مَعْ أَلِف
وَالْكَافَ فَاكْسِر لللْمَشْقِي قَدْ عُرِفُ
جَهْلُ نُجَانِي وَاقْرَأَنْ بِالبَّاءِ
وَالْكَافَ فَاكْسِر لللْمَشْقِي قَدْ عُرِفُ
بَهْلُ نُجَانِي وَاقْرَأَنْ بِالبَّاءِ
وَصَدُق الْمُسَامِ بَاعِدِ اقْصُر شَدُدَا
وَصَدُق الشَّامِي بِخِفٌ قَدْ بَدا
افْتَع لَلُهُ اللَّهَاء وَزايَ فُرْغَا

## سُورَةُ يَس (٢)

خَا يَخْصِمُونَ عَنْ هِشَامٍ الْفَتَحِ لِلشَّيخِ جِبْلاً ضُمَّ سَكُن اتَّضَح نُنَكُسُ الْنَعْ ثُمَّ بَغَدُ ضُمَّ يُنذِرُ خَاطِبَ هَاهُنا الْأَحْقَافَ لَمَّا

سُورَةُ الصَّافَاتِ (٥)

بِرِيئةِ يَخْلُو مَعَ الإضَافَه إِلَى الْحَوَاكِبِ الْحَنَهَا احْتِرَافَه يَسَّمُعُونَ السِّبِنَ مِنْهُ سَكْنَا وَالْمِمْ خَفْفْ بَغَدَه أُعْلِنَا لَوَآ وَآبِاءُونَا سَكُنْ مَعَا وَهُمر إلياسَ بِحُلْفٍ فَاسْمَعَا عَنِ ابْنِ ذَكُوانَ ولِلشَّيخِ اسْمَعَا الله رَبُّكُم وَرَبٌ فَازْفَعَا وَافْـتَـح ومُـدً وانحــسِرَنَّ الــلاَّمَ بِــآل يَــسَّ ولا مَــلاَمَ شورَةُ صَ (٢)

خَالِصَةٌ فَمَنْهُ هِشَامٌ أَضِفْ خِفٌ مَعًا خَسَاقًا الشَّامِي عُرِف وَرَفْعُ فَالْحَقُ لَهُ بِالنَّضبِ وَحَسْبُكَ اللهُ جَل وَحَسْبِي شورَةُ الْزُمَر (٢)

وَتَامُرُونَنِي بِنُونِ زَائِدَه خَفِيفَةٍ وَفُتُخَتْ مُشَدَّهَ مَعًا وَتَحْتَ الْمُرْسَلاتِ واحِدَه اخْفظ وَبالذَّكَاءِ نِلْتَ الْفَائِدَه

## شُورَةُ غَافِر (٥)

وَصَنْ هِ صَامِ خَاطِبَنْ يَدهُ ونَا وَالْكَافَ مِنْهُم لِللَّمَشْقِي صُونَا وإن بِلا هَنْزَ وَيُظْهر اتَّبِغ فَنْحَا لِيائِهَا الْفَاء قَدْ رُفِغ وَلاَئِسَ ذَكْوَان فَنَوْن قَلْبِي وَلاَئِسَ ذَكْوَان فَنَوْن قَلْبِي أَطِّلَعَ الشَّامِي بِرَفْعِ النَّصْبِ وَانْحِلُوا آلَ بِهَنْزِ الوَصْل وَخَاءَه اضْمُم يَا زَكِئِ الْمَقْلِ وَخَاءَه اضْمُم يَا زَكِئِ الْمَقْلِ وَالله أَضِلُمُ الْكَرِيمُ رَبِّ وَالله أَضْلَمُ الْكَرِيمُ رَبِّ

نِي أَرِنَا اللَّذِينِ رَاءُ سُكَنَت وَمَالَهُ الَّتِي بِفُصَلَتْ وَمِنْ شُورَى إِلَى الْجَاثِيةِ (٨)

وَمِنْ شُورَى إِلَى الْجَاثِيةِ (٨)

كَسَبَتْ الْفَاءَ بِحَذْفِ عُلِمَا
وَمَخَلَمَ الْفَعِ ثُمْ فِي يُنشَوْ
فَنْحُ شُكُونِ خِفْهُ قُل يُنشَوْ
فَنْحُ شُكُونِ خِفْهُ قُل يُنشَامي
وَعَنْ هِشَامٍ الجِلاَفُ سَامِي
وَعَنْ هِشَامٍ الجِلاَفُ سَامِي
وَعَنْ هِشَامٍ الجِلاَفُ سَامِي
عِبَادُ اسْكِن بَغدَ عَيْن نُونَهُ
وَافْتَحُ الدَّالَ جَاءَتَا الدُدُ أَمْرَهُ
أَسْوِرَةُ للسِين فَافْتَحِ وَامْدُدَا
وَفِي يَصُدُونَ اضْمُمَا صَادًا بَدَا
وَفِي الْلِهَائِيَا النَّسِهِيل فِي

وَقِيلِهِ انْصِب ضُمُ هَا وَخَاطِبَا

بِيَعْمَلُونَ رَبٌ رَفْعُ خَفْضِ بَا

يَعْلِي فَأَنْتُ فَافْتلُوه بِضَمْ تَا

وَاسْأَلُ الرَّخَنَ أَنْ يُثَبِّقًا

شُورَةُ الْشُّرِيعَةِ وَالْأَخْقَاف (٧)

يَجْزِي بِنُون قُل يَا جَاءنَا هُنا
حُسْنَا بِضَمْ الْحَا صَنا مَنا مَنا بَصْنَا اللَّحَقَافِ حُسْنَا بِضَمْ الْحَقافِ حُسْنَا بِضَمْ الْحَقافِ وَصِينَا سَكَنَا فِي الْأَحقافِ حُسْنَا بِضَمْ الْحَقافِ عُسَنَا إِنْ فِي الْأَحقافِ وَصَنْ الْفَعَ بِينَ فِيعَلَينِ هُمَا وَلَحَانِ لِلشَّامِ الْفَهَمَا وَلَّحَمَانِ لِللَّمَامِ الْفَهَمَا وَلَّحَمَانِ لِللَّمَامِ الْفَهَمَا وَلَّحَمَانِي مُنَا الْمَنْ فِي الْأَحْقَافِ وَلَّحَمَانَ الْمُعَالِيقِ هُمَا الْكَافِ وَلَّحَمَانِ اللَّهُ الْمَنْ الْمُعَامِ الْمُعَلِينِ هُمَا الْمَنَامِ الْمُهَمَا وَلَيْسَامِ الْمُهَمَا وَلَيْسَامِ الْمُعَلِيقِ مُنْ مِنْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْمُ الْمُنْ ذَكُوانَ تَلاَ وَمُنْ هُمُنَامِ الْمُنْ وَلُكُونَ اللَّهُ الْمُنْ وَقُلْ الْمُنْ وَلُولُ قَلْ الْمُنْ وَقُلْ الْمُؤْمِّ الْمُنْ وَقُلْ الْمُؤْمِّ وَلَى اللَّهُ لِلْمُنْ وَلَيْلُونِ قَلْ اللَّهُ الْمُنْ وَلُولُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُنْ وَقُلْل الْمُؤْمِّ وَالْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُنْ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُومُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

سُورَةُ الْرَّحْمَن جَلَّ جَلاَلُهُ (٢)

وَالْحَبُ وَالْعَضْفُ كَذَا الرَّبِحَانِ

بِنَصْبِهَا وَذَا الجَلاَلِ النَّانِ وَالرَّفْعُ فِيهَا عِنْدَه قَدْ وَرَدَا

مِنْ دُونِ رَبِيْ لَنِ أَرَى مُلْتَحَدَا شُورَةُ الْوَاقِعَة وَالْحَدِيدِ (٣)

وَزَاي يُسْنِ فُسُونَ بِالفَسْعِ الْفُسلا

وَّفَتْحَ شُرْبُ الْهيمِ قَدْ رَوَى الْمَلاَ وَكُللاً لَا الْفَصْهُ وَأَلْبَتْ يُسَوَّحَـلُا

وَكُلِاً ارْفَعْه وَأَنْتْ يُوخَذَ مَا نَزَلَ النَّسْقِيلُ عَنْهُ يُؤخَذ

قَبَل الْفَتَى ثَامُنَا احْلِفًا

وَاجْهَد لِمِلْمِ نَافِعٍ كَي تَشْرَفَا

وَمِن الْجُادَلَةِ إِلَى نُون (٥)
وأسْكِنَنَ الْجِيمَ فِي الْمَجَالِسِ
وَعَـن هِـشَامِ الْنَـنُن يَـا يُـونِسِ
كَـن لاَ يَـكُـونَ دُولَـة بِاللَّخلَـفِ
وَدُولَـة بِاللَّخلَـفِ
وَدُولَـة بِاللَّفِعِ وَهُـوَ يَـكَـفِي
يَـفْصِلُ افْتَع صَادَه ثُـمَّ شُـدً
لليخصبِي يَـا صَاحِ لا تَـردً
ثنجي بِشِقْلِ بَعْدَ فَقْعِ صُوبَا
ثنجي بِشِقْلِ بَعْدَ فَقْعِ صُوبَا
ثنجي بِشِقْلِ بَعْدَ فَقْعِ صُوبَا
وَنُـونَا مُـتمُ وَالنّورَ انصِبَا
بَـالَـغُ نَـون وَانْصِبَـنُ أَمْرَه
فِي كُتُبِ التَّوجِيدِ فَانْظُر يُسْرَه
وَمِنْ ن إِلَى الْقِيَامَة (١١)
وَمِنْ ن إِلَى الْقِيَامَة (١١)
الْ كَان شَـفْعٌ سَـهُـلَـنُ يَـا فُـلاً

بِالْخَلِفُ فِيهِمَا لِلْأَكُونُ سَنَد وَالْخُلَفُ فِيهِمَا لِلْأَكُونُ سَنَد وَرَد وَسَأَل السَّامِي بِإِبْدَالِ وَرَد وَسَأَل السَّامِي بِإِبْدَالِ وَرَد نَرْاعَة فَارفَغه واقرأ مُفردًا مُفردًا لَفظِهِ شَهادَاتِهم تَنَلْ هُدَى يَسْلُكُهُ بِالنُّونِ وَفِي قُل لاَمَا احْفَظِ الْقَالاَ يَسْلُكُهُ بِالنُّونِ وَفِي قُل لاَمَا احْفَظِ الْقَالاَ وَلَي قُل لاَمَا احْفَظِ الْقَالاَ فِينَ قُبلِ أَنْمَا احْفَظِ الْقَالاَ فِي لَا الْمَا احْفَظ الْقَالاَ فِي لَا الْمَا احْفَظ الْقَالاَ فِي لَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَلَي لَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

وَأَذْبَر الحَالِفَ هَمْنَوْهُ وَقَالَ ذَبَر بِفَتِحِ دَالِهِ وَفَاضِحُ الفَا ظَهَر فِي قَولِهِ سُبحانَه مُسْتَافِرَه وَامْنَحْ إلَى مُسْتَافِرَه وَامْنَحْ إلَى مُسْتَافِرَه وَمِنْ الْقِيامَةِ إِلَى الْنَبُر (٥) وَمِنْ الْقِيامَةِ إِلَى الْنَبُر (٥) وَمِنْ الْقِيامَةِ إِلَى الْنَبُر (٥) وَمَنْ مِسْب يُعْنَى وَأَنْتُ يُمْنَى وَأَنْتُ يُمْنَى وَمَانَ مِسْامٍ نَوْنَى سَلاسِلاً وَمَانُ مِسْامٍ نَوْنَىنْ سَلاسِلاً وَمَا مُلاَ الْوَقْفِ مَن مِسْامٍ وَمَا تَسْاءُونَ بِعَلَى السَتَبْرَق وَمَا تَسْاءُونَ بِعَيْب حَقَّقُ وَمَا تَسْاءُونَ بِغَيْب حَقَّقُ وَمَا تَسْاءُونَ بِعَيْب حَقَّقُ لَمُ مَنْ سَادةٍ كِرَامِ لَهُ مَنْ سَادةٍ كِرَامُ لَلَهُ مَنْ سَادةٍ كِرَامُ لَلَهُ مَنْ سَادةٍ كِرَامُ لَلْمُ مَنْ سَادةٍ كِرَامُ لَلْمُ مَنْ سَادةٍ كِرَامُ لَلْمُ مَنْ سَادةٍ كِرَامُ لَلَهُ مَنْ سَادةٍ كِرَامُ

وَمِنَ النُّبَا إِلَى الْعَلَقِ (٦)

تَلْفَعَ الْفَع بَعْدَهَا أَنَا الْحَسِر
وَعَنْ هِشَامٍ سُعْرِت بِخِفْ جَرْ
وَالرَا وَبِان نُفَلاً فَعَدُلَكُ
وَالرَا وَبِان نُفَلاً فَعَدُلَكُ
يَّى فَاكِهِينَ الْمَدُّ وَكَانَ اللهُ لَكُ
يَضِكَى بِضَمُّ الْبَا وَفَتْحِ الصَّادِ
وَشَيْدِ اللهِّمَ بِالأَنْقِيادِ
وَشَيْدِ اللهِّمَ بِالأَنْقِيادِ
بِالسِّينِ عَنْ هِشَامِهِم مُسَيْطِرِ
بِالسِّينِ عَنْ هِشَامِهِم مُسَيْطِرِ
فَلُسِّ مَا هِشَامِهِم مُسَيْطِرِ
فَلُولُ النَّنْقِيلُ لاَيْنِ عَامِر
مَالِمُ النَّيْنِ عَامِراهِ
مَلْاً وَقَد جَاءَ عَنِ الفَراهِ
واقْرَأ فَصَر نَحَامُون بِضَمِّ الْحَاء والْ بِالفَاء
واقْرَأ فَسَوْاهَا ولا بِالفَاء
واقْرَأ فَسَوْاهَا ولا بِالفَاء

وَذَاكَ قَرَاءُ لَهُ الفَرَاءِ

فَهُ شَهِدَتْ لِفَضْلِهِ الأَنْبَاءِ

فَهُ الْعُلَا وَالْمَجُدُ واحْتِرَامُ

وَنِي الدَّلَنْجَاتِ لَهُ الْقَامُ

وَذَلك قريةً مِنَ الْبُحَيرِهِ

وَذَلك قريةً مِنَ الْبُحَيرِهِ

فَلا تَكُن عَنْ كُنْهِهَا فِي حِيرِهِ

أَعَانَنِي بِفِهمِهِ الْمَحْمُودِ

وَذَاكَ يُدَعَى عَابِدَ اللَّهْصُودُ

وَأَلْكَ يُدَعَى عَابِدَ اللَّهْصُودُ

وَأَلْكَ يُدَعَى عَابِدَ اللَّهُ صُودُ

وَأَلْكَ يُدَعَى عَابِدَ اللَّهُ مُنْ الْجَلْ فَالْبِ عَلَى طَالِبِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ لَى الْجَلْ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ ال

وَأَفْضَلُ السَّلاةِ والسَّلامِ
صَلَ السَّبيِ أَشْرَفِ الأَثامِ
وَالِهِ وَصَحْبِهِ ذَويِ الْمُلاَ
وَكُلُ مَنْ يُوحِّدِ المُولَى صَلا
مَا قَالَ قَائِلٌ بِقَلْبٍ ذِي صَفَا
قَالَ خَمَّدٌ هُو النِّنُ مُضطَفى